واليهودية والنصرانية جاءتا من بعده . أما بالنسبة للجماعة الأخرى ففي بيئتهم ، وكل حركات حياتهم ، وتجارتهم ونفعهم من آثار إبراهيم عليه السلام ما هو ظاهر وواضح . يقول الحق :

﴿ رَبَّنَا إِنِي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّ يَتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ الصَّلَوٰةَ فَا أَخْعَلْ أَفْعِدَةً مِنَ النَّاسِ نَهْوِى إِلَيْهِمْ ﴾ فَاجْعَلْ أَفْعِدَةً مِنَ النَّاسِ نَهْوِى إِلَيْهِمْ ﴾

(من الآية ٣٧ سورة إبراهيم)

فسيدنا إبراهيم هو الذى رفع القواعد من البيت الحرام ، وهو الذى عمل لهم مهابة جعلت تجارتهم تذهب إلى الشمال وإلى الجنوب ولا يتعرض لها أحد ، وجاءت لهم بالرزق الوفير . وحين يقول الحق :

﴿ دِينًا قِيمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِمِ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾

(من الآية ١٦١ سورة الأنعام)

المقصود هو الدين الذي تعيشون في كنف خيرات آثاره ، و ﴿ الحنف ﴾ هو اعوجاج في القدم . وبطبيعة الحال لم يكن دين إبراهيم ماثلًا عن الحق والصواب بل هو ماثل عن الانحراف دائم الاستقامة . ونعرف أن الرسل إنما يجيئون عند طغيان الانحراف ، فإذا جاء إبراهيم ماثلًا عن المنحرف ؛ فهو معتدل .

ويقول الحق بعد ذلك :

## ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَعْيَاىَ وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ ۞ الْعَالَمِينَ ﴿ الْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

و « صلاق » مقصود بها العبادة والركن الثانى فى الإسلام الذى يتكرر كل يوم خس مرات ، وهى الركن الذي لا يسقط أبداً ؛ لأن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ـ كها قلنا سابقاً ـ يكفى أن تقولها مرة فى العمر ، وقد يسقط عنك الصوم إن كنت لا تستطيع ، وقد لا تزكى لأنه ليس لك مال ، وقد لا تستطيع

#### C+00+00+00+00+00+00+0

لحج ، وتبقى الصلاة التي لا تسقط أبداً عن العبد . وهي ـ كما نعلم ـ قد أخذت التكليف حظها من الركنية .

إن كل تكليف من التكاليف جاء بواسطة الوحى إلا الصلاة فإنها جاءت بالمباشرة ، تلقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه دون واسطة . وحين يقول الحق : « إن صلاق » ، فهو يذكر لنا عمدة الأركان والتي اشتملت على كل الأركان كما أوضحنا سابقاً . حتى إن الإنسان إذا كان راقداً في مرض ولا يستطيع القيام فعليه أن يجرك رأسه بالصلاة أو يخطر أعمال الصلاة على قلبه . ويقول الحق : ﴿ ونسكى ﴾ . و « النسك » يطلق ويراد به كل عبادة ، والحق يقول :

### ﴿ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ ﴾

(من الآية ٦٧ سورة الحج)

« النسك » إذن هو عبادة ويطلق بالأخص على أفعال كثيرة في الحج ، مثل نسك الطواف ونسك السعى ، ونسك الوقوف بعرفة ، ونسك الرمى ، ونسك الجمار ، وكل هذه اسمها مناسك ، والأصل فيها أنها مأخوذة من مادة « النسيكة » وهى السبيكة من الفضة التى تصهر صهراً يُخرج منها كل المعادن المختلطة بها حتى تصير غاية في النقاء . فسميت العبادة نسكاً لهذا ، أى يجب أن تصفى العبادة لله كها تصفى سبيكة الفضة من كل المعادن التى تخالطها : ﴿ قل إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى ﴾ .

وهنا أمران اختياريان ، وأمران لا اختيار للإنسان فيهها ، الصلاة والمناسك كلاهما داخل في قانون الاختيار ، لكن المحيا والممات لايدخل أى منهما في قانون الاختيار ؛ إنهما في يد الله ، والصلاة والنسك أيضاً لله ، ولكن باختيارك ، وأنت لا تصلى إلا لأنك آمنت بالأمر بالصلاة ، أو أن الجوارح ما فعلت كذا إلا لله . إذن فأنت لم تفعل شيئاً من عندك أنت ، بل وجهت الطاقات المخلوقة لله لتأدية المنهج الذي أنزله الله . إذن أردت نسبة كل فعل فانسبه إلى الله .

ولماذا جاء بالصلاة والنسك وكلاهما أمر اختيارى ؟ ؛ لأنه إن كان فى ظاهر الأمر لكم اختيار ، فكل هذا الاختيار نابع من إيجاد الله لكم مختارين . وهو الذى وضع

المنهج فجعلكم تصلون ، أو: إن صلاتي لله ونسكي لله ، أي أن تخلص فيها ، ولاتشرك فيها ، ولاتشلى مرائياً ، ولاتصنع نسكاً مرائياً ، ولا تذهب إلى الحج من أجل أن يقولوا لك : " الحاج فلان " أبداً ، بل اجعلها كلها لله ؛ لأنك إن جعلتها لغيره فليس لغيره من القدرة على الجزاء ما يجازيك الله به ، إن جعلتها لغيره فقد اخترت الخيبة في الصفقة ؛ لذلك اجعل الصلاة والنسك للذي يعطيك الأجر.

### ﴿ قُلَّ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاى وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَسْلَمِينَ (١٦٢) ﴾ [سورة الانعام]

والحياة هبة الله ، وإياك أن تصرف قدرة الحياة ومظاهر الحياة في غير مايرضى الله . فينبغى أن يكون حياتك لله لالشهوتك ، ومماتك لله لالورثتك ، وتذكر ذلك جيداً لأن الحق يقول بعد ذلك:

## ﴿ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَ الِكَ أَمِرْتُ وَأَنَا أَوَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ لَهُ الْمُعْلِمِينَ اللَّهُ الْمُعْلِ

وهذا القول يدل على أن بعض الخلق قد يجعل لله شريكاً في العبادة فيجعل صلاته ظاهرية رياء ، وحياته يجعلها لغير واهب الحياة . وحياته للورثة وللذرية ؛ لذلك الحياة . ويجعل مماته للورثة وللذرية ؛ لذلك عليك أن تتذكر أن الله لاشريك له .

### ﴿ . . وَبَذَلِكَ أُمرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (١٦٣) ﴾

وهذا أمر من الله لرسوله ، وكل أمر للرسول هو أمر لكل مؤمن برسالته على ، والأوامر التي صدرت عن الرب هي لصالحك أنت. فسبحانه أهل لأن يُحب ، وكل عبادة له فيها الخير والنفع لنا ، وأنا لاأدعيه لنفسي بل هو عطاء من ربكم وربي الذي أمر. ولذلك فالحق سبحانه وتعالى حينما رأى أن رسوله تلك مشغول بأمر أمته أبلغنا:

### ﴿ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَيْتُمْ حَرِيضٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾

(من الآية ١٢٨ سورة التوبة)

وفى كل شىء كان صلى الله عليه وسلم يقول: أمّتى أمتى أمتى أمتى ، وأراد الحق سبحانه وتعالى أن يطمئن رسوله على محبوبية أمته فقال له: « إنا سنرضيك فى أمتك ولا نسوؤك »(١).

والحديث بتمامه كالآتي :

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل فى إبراهيم : ﴿ رب إنهن أضللن كثيراً من الناس فمن تبعنى فإنه منى ﴾ الآية .

وقال عيسى عليه السلام : ﴿ إِن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ﴾ .

فرفع يديه وقال : « اللهم أمتى أمتى » وبكى ، فقال الله عز وجل : يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يُبكيك ؟ فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام ، فسأله وأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم ، فقال عز وجل : « يا جبريل اذهب إلى محمد فقل : إنا سنُرضيك في أمتك ولا نسوؤك «٢٠ ونزل قوله الحق :

﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَيْ ١٠٠٠ ﴾

( سورة الضحى )

روى غن على رضى الله عنه قال : قال صلى الله عليه وسلم : « إذن لا أرضى وواحد من أمتى في النار «(٣) .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في كتاب الإيمان .

<sup>(</sup>٣) غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري .

ويذيل الحق الآية بقوله: ﴿ وأنا أول المسلمين ﴾

وحين يقول على : وأنا أول المسلمين في أمته فهذا قول صحيح صادق لأنه قبل أن يأمرغيره بالإسلام آمن هو بالإسلام ، وكل رسول أول المسلمين في أمتة ، لكن هناك أناس يقولون: لنأخذ العبارة هكذا ، ونقول : إن الرسول على له منزلة بين رسل الله أجمعين تتجلى في أنه أخذ العهد على غيره له ، ولم يؤخذ العهد علية لأحد . فإن كان أول المسلمين في أمتة ، فهو أول المسلمين بين الرسل أيضا ، وإن لم تأخذها حدثاً خذها للمكانة . وأضرب هذا المثل : هب أن كلية الحقوق أنشئت مثلا سنة كذا وعشرين ، لكل سنة لها أول من التلاميذ ثم جاء واحد وحصل على ١٠٠٪ هذا العام فنقول عنة : إنة الأول على كلية الحقوق من يوم أن أنشئت .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ فَلَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبِغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّي شَيْءٌ وَلَا تَكْسِبُ كُلِّي شَيْءٌ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا أَزِرُ وَازِرَةً وَزَرَ أَخْرَىٰ ثُمّ إِلَى رَبِّكُم مَنْ جِعْكُمْ فَيُلْتِ عَكُمُ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ أَخْرَىٰ ثُمّ إِلَى رَبِّكُم مَنْ جِعْكُمْ فَيُلْتِ عَكُمُ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ أَخْرَىٰ ثُمّ إِلَى رَبِّكُم مَنْ جِعْكُمْ فَيُلْتِ عَكُمُ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ ثَنْ فَي اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّلَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

معنى الرب أنة هو الذى تولى التربية ، وله السيادة ، وكل شيء في الوجود مربوب لله ، فكيف أخذ شيئا من الأشياء التي هو ربها وخالقها ليكون شريكا له؟!! إن ذلك لا يصح أبداً . ﴿ قُلْ أَغَيْرُ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا ﴾ .

وهذا إنكار يأتي في صورة استفهام من كل سامع . وكأن الحق يقول لكل منا : أعرض هذا على ذهنك عرضاً غير متحيّز ، وأنا سأئتمنك على الجواب . ولاتقال

#### O1-10 DO+OO+OO+OO+OO+O

ذلك إلا وقد تأكد أن الجواب يكون: لا ، فلو كان الجواب يحتمل هذه أو تلك لما آمنك على الجواب . وكأنه يقول: إن أى عاقل يجيب على هذا السؤال سيوافقني في أن يتخذ غير الله ربًا .

### ﴿ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيُّ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ﴾

(من الآية ١٦٤ سورة الأنعام)

و وأبغى » أى أطلب ، و و تكسب » مأخوذة من مادة و كسب » ، و و اكتسب » و و اكتسب » ، و و كسب » دائماً تأتى فى الخير ـ كما علمنا من قبل ـ ، و و اكتسب » تأتى فى الشر . لكن هناك أناس يعتادون على فعل السيئات ولم تعد تكلفهم شيئاً ، فكأنها لسهولة ذلك عليهم تعتبر كسباً . ومن الحمق أن تقول هذا كسب ، وهو عليك وليس لك ؛ لأنك حين تنظر إلى التسمية نفسها تفهم أنها ليست رصيداً لك بل عليك .

### ﴿ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَاذِرَةٌ وِذْرَ أَخْرَىٰ ﴾

(من الآية ١٦٤ سورة الأنعام)

والوزر هو الحمل الشاق ، وإن اشتق منه شيء فإن المشقة والصعوبة تلازمه ؛ ككلمة «وزير»، والحق هو القائل :

( سورة طه )

كأن موسى عليه السلام عرف أن حمل الرسالة إلى اليهود عملية شاقة فقال لله : أعطني أخى يساعدني في هذه المشقة .

#### والحق هو القائل :

﴿ أَلَرْ نَشْرَحْ لِكَ صَدْرَكَ ﴿ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۞ ٱلَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ ۞ ﴾ (سورة الشرح)

وكان النبي عليه الصلاة والسلام في أولِ استقباله للوحي قد عاني من وقع هذه

077.30+00+00+00+00+00+0

العملية وكان أمرها شاقاً عليه ؛ لأن المسألة تقتضى التقاءات مَلَكية ببشرية ، ولابد أن يحدث تفاعل ، وهذا التفاعل الذي كان يظهر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحمر وجهه ، ويتصبب منه العرق ، وبعد ذلك يقول : زملوني زملوني ودثروني ، وإن كان قاعداً وركبته على ركبة أحد بجانبه فيشعر جاره بالثقل ، وإن كان على دابة تنظ وتئن تعباً ، لأن التقاء الوحى برسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى أمرين : إما أن يتحول الوحى وهو حامل الرسالة إلى بشرية مماثلة لبشرية الرسول ، وإما أن الرسول ينتقل إلى ملائكية تتناسب مع استقباله للملك . وهكذا كان التقاؤه بالملكية بتطلب انفعالاً وتفاعلاً .

لكن لما أنس صلى الله عليه وسلم بالوحى عرف حلاوة استقباله نسى المتاعب ، ولذلك عندما فتر الوحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتاق إليه . وكان الوحى من قبل ذلك يتعبه ، ويجهده ، فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يبقى فى نفسه حلاوة ما أوحى به إليه ، وتهدأ نفسه وترتاح ويشتاق إلى الوحى ، فإذا ما استقبل الوحى بشوق فلن يتذكر المتاعب .

﴿ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِدُ وَاذِرَةٌ وِذْرَ أَنْعَرَى ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَرْجِعُنكُمْ فَيُنَبِّثُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴾ فَيُنَبِّثُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴾

(من الآية ١٦٤ سورة الأنعام)

إذن مادة الوزر هي الثقل بمشقة ، أي لا يحمل إنسان مشقة ثقيلة عن آخر ؛ فالمسئولية لا تتعدى إلا إذا تعدى الفعل ، وعرفنا من قبل الفارق بين من ضل في ذاته ، ومن أضل غيره ليحمل أوزاره مع أوزارهم لتعديه بإضلالهم . وسنعود جميعاً إلى ربنا لينبئنا بماكنا فيه نختلف .

ويقول جل وعلا بعد ذلك :

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَتَهِ ۖ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ

O £ . TV O O + O O + O O + O O + O O + O

## بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتِ لِيَبَلُوكُمْ فِي مَآءَاتَلَكُورٌ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

وهناك قول كريم في آية أخرى :

﴿ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَابُمْ خَلَابُ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾

(من الآية ٣٩ سورة فاطر)

وهنا يقول الحق : ﴿ خلائف الأرض ﴾ .

ومعنى « حليفة » أى الذى يخلف غيره ؛ فإما أن يخلفه زماناً ، وإما أن يخلفه مكاناً . وخلفة الزمان أن يأتى عصره بعد عصره ، ويومه بعد يومه ، وخلفة المكان أى أن يكون جالساً ثم يرحل ليأتى آخر ليستقر مكانه ، وانظر إلى كل قواعد الحياة بالنسبة للإنسان تجده في شبابه قويًا ، ثم يرحل عنه الشباب ليأخذه آخره ، ويذهب إلى النبيخوخة . وكذلك نجد إنساناً يملك مكاناً ثم يتركه ويأتى واحد آخر يملكه . أو أن الحق سبحانه وتعالى أراد من الخلافة ، لا خلافة بعضنا لبعض ولكن خلافة الإنسان لرب الإنسان في الأرض ؛ لأن كل شيء منفعل لله قهراً ، والحق سبحانه وتعالى منح بسعة عطائه ؛ فجعل بعض الأشياء تنفعل لبعضها هبة منه سبحانه ، فإذا وقدت النار \_ على سبيل المثال \_ تنفعل لك ، وإذا حرثت في الأرض ووضعت فيها البذور تنفعل لك ، وإذا حرثت في الأرض ووضعت فيها البذور تنفعل لك ، وإذا أكلت تشبع . من أين أخذت كل ذلك ؟ .

إنك قد أخذته من أن الحق الذى سخّر لك ما في الكون ، وجعل أسباباً ومسببات ، فكأنك أنت خليفة إرادات ؛ لكى يثبت لنا سبحانه أنه يفعل ما يريد ، فعلينا أن نأخذ هذه القضية قضية مسلمة ، وإن أردت أن تختبر ذلك فانظر إلى أى إنسان ولو كان كافراً ويريد أن يقوم من مكانه ، وتنفعل له جوارحه فيقوم ، فأى جارحة أمرها أن تفعل ذلك ؟ . إنه لا يعرف إلا أنه بمجرد أنه أراد أن يقوم قد قام . وحتى لا تفهم أنك أخذت كل ذلك بشطارتك فهو يجعل بعضاً من الأمور

#### OC+OC+OC+OC+OC+OC+OC+OC

مشاعاً عالمياً ، مثل الموت والحياة إنهما أمران ، لا يختلف فيهما الإنجليزي عن الفرنسي ، عن العربي ، وكذلك الضحك والبكاء ، وهل هناك فرق بين ضحكة إنجليزية ، أو ضحكة شيوعية أو ضحكة رأسمالية؟ . طبعاً لا ، فكلها ضحك وهو لغة عالمية ، ولذلك قال :

﴿ وَأَنَّهُ هُو أَضَّحُكَ وَأَبُّكُنَّ ٢٤٠ ﴾

وسبحانه جاء بأمر مشترك موجود في الناس كلها ، فأنت تتكلم وتعمل على الصورة والكيفية التي تريدها ، لكنك ساعة تضحك فهو سبحانه الذي يضحك . وأنت حين تود مجاملة أحد وتضحك له فتفاجأ بأن ضحكتك صناعية .

والحق يوضح لك: إن زمام كونى فى يدى ، أجعل القوم مختارين فى أشياء ، وأجعلهم مرغمين ومتحدين على رغم أنوفهم فى أشياء ؛ فأنا الذى أضحك وأبكى . ولا يوجد بكاء إنجليزى أو بكاء فرنساوى أو بكاء ألمانى ، وكل البشر شركاء فى مثل هذه الأمور .

﴿ وَهُو الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَـ يُفِ الأَرْضِ . . [ اسورة الانعام ]

إن إرادتك على أبعاضك ، وعلى جوارحك-أيها الإنسان- موهوبة لك من الواهب الأعلى والمريد الأعلى ، وسبحانه يسلب ذلك من بعض الأفراد ، فيأمر المخ : إياك أن ترسل إشارة لتلك الجارحة لتنفعل . فيصاب هذا الإنسان بالشلل .

ولو كان الأمر شطارة من الإنسان لقاوم ذلك.

أنتم -إذن- خلائف الأرض ؛ تنفعل لكم الأشياء بقدر ماأراد الله أن تنفعل لكم ، فإذا سلب انفعلها عنكم فلكي يثبت أنكم لم تسخروها بقدراتكم ، بل به هو ، إن شاء أطلق الخلافة ، وإن شاء قيد الخلافة ، وإن شاء قيد الخلافة . ﴿ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقٌ بَعْضٍ دَرَجَات ﴾ .

#### O:19OO+OO+OO+OO+OO+O

كأن من الخلافة أننا لانكون متماثلين متطابقين ، بل أارد سبحانه أن نكون متكاملين في المواهب ، وفي الكماليات ؛ لأن الناس لوكانوا صورة مكررة في المواهب ، لفسدت الحياة ، فلا بد أن تختلف مواهبنا، لأن مطلوبات الحياة متعددة ، فلو أصبحنا كلنا أطباء فالأمر لايصلح ، ولو كنا قضاة لفسد الأمر ، وكذلك لوكنا مهندسين أو فلاحين . إذن فلا بد من أن تتحقق إرادة الله في قوله سبحانه :

﴿ وَرَفَعَ بِعُضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَكْت . . (١٦٥) ﴾ [سورة الأنعام ]

أي أن البعض قد رُفعٌ ، والبعض الآخر رُفِعَ عليه ، فمن هو البعض المرفوع ؟

ومن هو البعض المرفوع عليه؟ . إن كل واحد فيكم مرفوع في جهة مواهبه ، ومرفوع عليه فيمالا مواهب له فيه ؛ لأن الحق يريد أن يتكاتف المخلوقون ، ولاينشأ التكاتف تفضلاً ، وإنما ينشأ لحاجة ، فلا بد أن تكون إدارة المصالح في الكون اضطراراً ، وهذه هي هندسة المكون الأعلى سبحانه التي تتجلى في أنك وضعت خريطة لمن دخلوا معك في مرحلة التعليم الابتدائي . ومن ترك منهم الدراسة ومن استمر ليدخل الدراسة الإعدادية . إنك تجدهم أقل ، ومن درس في المرحلة الثانوية أقل ، ومن تعلم التعليم العالى أقل ، ومن نال الدكتوراه أقل .

وهكذا نجد أن البعض يتساقط من التعليم لأن هناك أكثر من مهمة في الكون لاتحتاج إلا إلى حامل الابتدائية فقط ، أو حامل الإعدادية ، أو إلى حامل شهادة إتمام الدراسة الثانوية ، ولو ظل كل واحد منهم في التعليم العالى ، فلن نجد لتلك المهام أحداً. لذلك جعل الله التكاتف في الكون احتياجاً لاتفضلاً.

والحظوا جيداً: أن الإنسان إذا عضّه جوع بطنه أو جوع عياله فهو يقبل أى عمل ، وإن رضى بقدر الله فيما وضعه فيه ، ولم يحقد على سواه فسيتقن هذا العمل ، وسيتفوق فيه وسيرزقه الله الرزق الحلال الطيب. ولذلك قال الإمام على: قيمة كل امرىء ما يحسنه ، فإن أحسن الإنسان عمله ، فهو إنسان ناجح في الوجود.

وهكذا أراد الحق سبحانه وتعالى ألايجلنا أشخاصاً مكررين ، ولكن جعلنا متفاضلين متفاوتين ، فرفع بعضاً على بعض ، وكل منا مرفوع فيما يجيد ، ومرفوع

#### CC+CC+CC+CC+CC+CC+C.T.C

عليه فيما لايجيد ، حتى يحتاج الإنسان منا إلى غيره ليؤدى له العمل الذي لايجيده وبذلك يرتبط العالم ارتباط مصلحة وحاجة لا ارتباط تفضل.

﴿ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا ءَاتَكُمْ . . (١٦٥٠ ﴾ [سورة الأنعام]

كأن هذا الرفع هو اختبار للبشر فيما أعطاهم الله من المواهب. ليعلم علم الإلزام للعبد ؛ فسبحانه يعلم أزلاً كل مايصدر عن العبد ، ولكنه يترك للعبد فرصة أن يؤدى العمل ليكون ملتزماً بمافعل. وتكون حجة عي العبد. وحينما يقول الحق:

﴿ لِيَبْلُوكُمْ ﴾ فالمقصود ليختبركم اختبار إقرار على نفوسكم ، لا إخباراً له .

﴿ . لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبُّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٠٠٠) } [سورة الانعام]

وسبحانه «سريع العقاب» ، وإياك أن تستبطى الآخرة ؛ فالثواب والعقاب سيأتى بعد أن ننتهى وغموت ، وليس للموت سبب ؛ فكل إنسان عرضة لأن يموت ، وبذلك تكون قيامته قد قامت ، وإن قامت قيامة الإنسان فلن يقوم بأى عمل آخر . إذن فسبحانه سريع العقاب . ولكن البعض من القوم يغريهم حلم الله ويستبطئون الآخرة . لذلك يقول أحد العارفين : اجعل شكرك لمن لاتنقطع نعمه عنك ، واجعل طاعتك لمن لاتستغنى عنه ، واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه .

إذن فكل صفة من صفات الحق يتجلى ويظهر أثرها في المخلوق هبة من الله له ، فأنت إذا أردت أن تقف ، مثلاً ، لاتعرف ماهي العضلات التي تحركها لتقف ، ولكنك بمجرد إرادتك أن تقف تقف ، وذلك مظهر لإرادة الله إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون.

ومادمنا خلائف فلابد أن نتكامل ولانتكرر ، بمعنى أن كل واحد فيه موهبة تنقص من الآخر ، وفي الآخر موهبة تنقص في غيره ، ليضطر كل مخلوق في الأرض أن يتعاون مع آخر ، ليأخذ ثمرة مواهب غيره ، ويعطى هو ثمره مواهبه . ولا يريد الحق منا أن نعطى ثمرات المواهب تفضلاً ، وإنما يريد أن يجعلها حاجة . فأنت تحتاج إلى موهبة من لا موهبة لك فيه ، إنك تحتاج إلى الغير ، وهو كذلك أيضاً يحتاج إلى عملك .

راجع أصله وخرج حديثه الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر.

وحين يستخلفنا الله تبارك وتعالى بهذه الصورة فبعضنا فى ظاهر الأمر يكون أعلى من بعض ، لذلك يوضح سبحانه : أنا فضلت بعضكم على بعض ، لكنى لم أفضل طائفة لأجعل طائفة مفضولاً عليها ، ولكن كل مفضل فى شىء لأن له فيه مواهب ، ويكون مفضلا عليه فى شىء آخر لا مواهب له فيه ، وهكذا يتساوى الناس جميعا .

إننا جميعاً عيال الله ، وليس أحد منا أولى بالله من أحد ؛ لأنه سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولداً ؛ ولذلك إن حاولنا إحصاء المواهب فى البشر وتوزيعها على الحلق جميعاً لوجدنا أن مجموع كل إنسان يساوى مجموع كل إنسان آخر ، ولكن أنت تأخذ فى موهبة ما تفوقاً ، وفى الموهبة الأخرى لا تجد نفسك قادراً عليها ، وفى موهبة ثالثة قد تقدر عليها لكنك لا تحبها ، واجمع الدرجات كلها فى جميع المواهب ستجد أن كل إنسان يساوى الآخر ، ولا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى .

﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَنَهِ فَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَنْتِ لِيَبْلُو كُمْ فِ مَا ءَاتَنَكُمْ ۚ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ ﴾

(من الآية ١٦٥ سورة الأنعام)

إذن فكل واحد منا يقدر أن يقول: أنامرفوع ، ولكن عليه ألا يغتر ؛ لأنه مرفوع عليه أيضاً . والتوازن يأتى من هذه الناحية ، فلا غرور برفعتك فى درجة ، ولا مذلة بانخفاضك فى درجة ؛ لأن هذا مراد لله وذلك مراد له ـ سبحانه ـ والذى يحترم قدر الله فى توزيع مواهبه على الخلق يعطيه الله خير موهبته ، فلا يتميز ذو موهبة أخرى عليه أبداً

ولكن أينجح الناس جميعاً في هذا ؟ . لا ، فهناك أناس يتساقطون ، وهناك من يرى واحداً أغنى منه وهو فقير ، فيبدأ في الغل والحقد والحسد ، ونقول له : انظر إلى قوتك فقد تكون أقوى منه ، وقد تكون أسعد منه في أمور كثيرة . خذ الموهبة التي أعطاها الله لك ، والموهبة التي أعطاها لغيرك وستجد مجموع كل إنسان يساوى مجموع كل إنسان ، فالذي ينجح في هذه المعادلات التفاضلية يكون له من الله ثواب . فيتجاوز له سبحانه عن بعض سيئاته ، ويغفر له . والذي لا يحترم قدر الله في خلق الله يعاقبه الله ؛ لذلك أوضح سبحانه : أنا أبلوكم وأختبركم ، فمن ينجح

فله غفران ورحمة ، ومن لا ينجح فله عقاب ، ولا تظنوا أن عقابي بعيد ؛ لأن ما بين الإنسان والعقاب أن يموت ، وليس هناك سبب معروف للموت ؛ فمن الممكن أن يموت الإنسان لوقته ، فيبدأ عقابه .

﴿ . . إِنَّ رَبُّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٦٥) ﴾ [ سورة الأنعام ]

وبذلك ختمت سورة الأنعام ، التي استهلها الله بقوله سبحانه : ﴿الحمد لله﴾.

وختمها بقوله : ﴿ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ .

فالحمد لله في الأولى.

والحمد لله في الآخرة.